الملك

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

## نصيحة كبير الحكماء

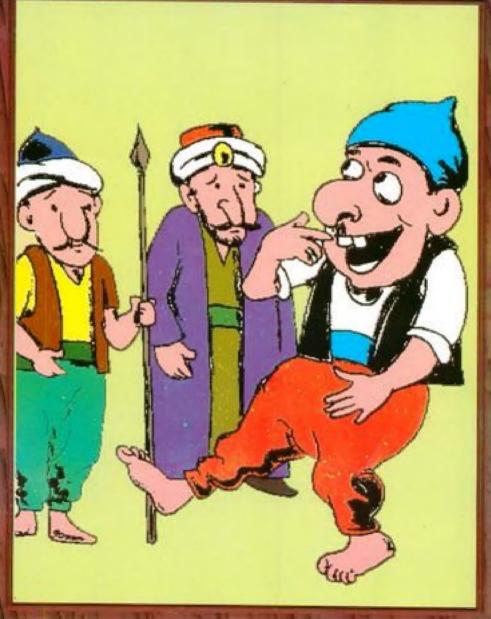

مكت بتمصت ۲ شاره كاس صد تی - الجالا

بِمُلِي وَرِيْسَةٍم : شَبِهُ فَي حَسَنِ

الأطبّاءِ فى بَلدِه لَـمُعالَجتِه ، ولكنّهم عَجزوا عن شِفائه ، فقال الأطبّاءِ فى بَلدِه لَـمُعالَجتِه ، ولكنّهم عَجزوا عن شِفائه ، فقال لهم : كيف أكونُ مَلِكًا على كلّ هذه البلاد ، ولا تستطيعون شِفائى ؟ كيف أحتاجُ إليكم وأنا الملكُ عَليكم ؟



٢ - خاف الأطبّاءُ من بَطشِ السملِك ، فذهبوا إلى كبيرِ الحُكَماء ، وكانَ فقيهًا في الدّين مُؤمِنًا باللّهِ الواحِد ، وأخبروه ، فذهب إلى الملِكِ فلمّا رآهُ الملِكُ عندَه ، قالَ له : إنّني لا أشعُرُ بالسّعادة .



٣ - قال كبيرُ الحُكماء: هذا طبيعيٌ يا مولاى ، فنحنُ عِبادَ اللّه نشعرُ بالسَّعادةِ أحيانًا وبالشَّقاءِ أحيانًا أخرى ، ونشعُرُ بالقُوَّةِ مرَّةً وبالضَّعفِ مرَّةً أخرى ، وهذا هو حالُ كُلّ بالقُوَّةِ مرَّةً وبالضَّعفِ مرَّةً أخرى ، وهذا هو حالُ كُلّ البَشَر . غضِبَ اللّه كُ وقال : ولكنّنى ملكُ البلاد ، عِشتُ طِوالَ عمرى قويًّا يخافنى عِبادى . قاطعَهُ كبيرُ الحُكماء : تقصِد عِبادَ اللّهِ يا مَوْلاى !



٤ - قالَ السملِكُ مُستَغرِبا : أراكَ تُريدُ أن تَقولَ شَيْنا ،
فهاتِ ما عِندَك .

قالَ كبيرُ الحُكماء: لاحظَ الجَميعُ أنَّـكَ كلَّما تحدَّثتَ عن شَىء قُلت: أنا اللَّلِك، فكيفَ يُصيبُنى ما يُصيبُ عامَّةَ النَّاس؟ ضحِكَ اللَّلِكُ وقال: حقًّا هذا ما أقولُه.



٥ ـ قالَ كبيرُ الحُكَماء: ألا تعلَمُ يا مَولاى أنَّ « اللّبك » اسمٌ من أسماء اللّه الحُسنَى ؟ قال اللّك: لم يُخبرنى أحدٌ بذلك. قال كبيرُ الحُكماء: « اللّبك » هو الّذى يَستَغنى بذاتِهِ وصيفاتِهِ عن كلّ مَوجودٍ سِواه ، وكلُّ مَوجودٍ سِواهُ مَملوك له.



7 ـ قالَ اللّك : هـذا هو « الملِكُ الـمُطلّق » قالَ كبيرُ الحُكماء : وأنا لا أتصور أبدًا أن يكون العبد مِنّا « مَلِكًا مُطلّقا » . فأنت يا مَولاى لا تستطيع أن تستغيى عن كل مُوجود سواك . فالعبد مِنّا فقيرٌ إلى اللهِ سُبحانَهُ وتَعالَى ، فلو أنّك اسْتغنيت عن كلّ مَوجود ، لم تَستغن مُطلقًا عن الله .



٧ - قال الملِكُ وهو يتألّم من مَرضِه: حَديثُكَ هـذا يُوضَح لَى الشياءَ كُنتُ اَجهَلُها تَماما. قالَ كبيرُ الحُكماء: هُناك يا مولاى الشياءُ إلى مَلكتَها ولم تَملِكُك ، وإلى الطاعتك ولم تُطعها ، كنت حقيقًا أن تَكونَ مَلِكا مُطلّقا . قالَ الملك : سأستَمعُ لِما تَقول ، على أن تُخبِرنى بَعدُ بعِلاجٍ مرضى ، فما هي هذه الأشياء ؟



۸ — قال كبيرُ الحُكماء: هذه الأشياءُ هى مَيلُ قلبك وشَهوَتُك، وغَضبُكَ ولِسائك، وعَيناكَ ويَداك، وسائرُ وسَائرُ أعضائك، ثم جُنودُك ورَعاياك بالحَق. قال الملِك: أعلمُ تَمام العِلم أنَّ جُنودك ورَعاياك بالحَق. قال الملِك: أعلمُ تَمام العِلم أنَّ جُنودى ورَعاياى إنّما يُطيعوننى خَوفًا ورُعبًا من بَطشى، حيثُ لا أتَحكُمُ فى غَضبى.





۱۰ — ابتسم الملك وقال: أعدك يا صاحبى أن أكون جديرًا بهذه الصفة ، ولكن أخبرنى أولاً بعلاج موضى حتى يَبتَعدَ الشّقاءُ عَنى. قال كبيرُ الحكماء: لقد أوقعتنى الآن فى حيروة يا مولاى ، ولكن لا باس! فسأخبرُك بعلاج موضك وهو بسيط جدًا ، أنْ تلبس جداء رجل لم يَذْق طعم الحزن فى حياتِه.



۱۱ - ضحك الللك وقال: انت الدى اوقفتنى فى خيرة شديدة . وراح اللك ورجال قصره وجنوده وأتباغه يبحثون فى كلّ مكان عن هذا الرّجُلِ السّعيد ، الدى لم يَدُق طعم الشّقاء فى حَياتِه ، ولكن اين يُجدونه ؟



۱۲ — فالنّاسُ جَميعًا يَسعَدونَ أَخْيانًا ويَشقونَ أَخْيانًا وَأَخُولُ أَخْيانًا وَيَشقونَ أَخْيانًا أَخْرَى . إلى أن عثرَ رِجالُ القَصرِ ذاتَ يَومٍ علَى ذلك الرَّجلِ أَخْرَى لَمْ يَذُق طعمَ الشَّقاءِ في حَياتِه ، وكانَ صَيّادًا فَقيرا الله مُعدِما . قالَ لَهم : إنّى لم أَذُق طعمَ الشَّقاء في حَياتي . فأخذوه في الحالِ إلى القصر .

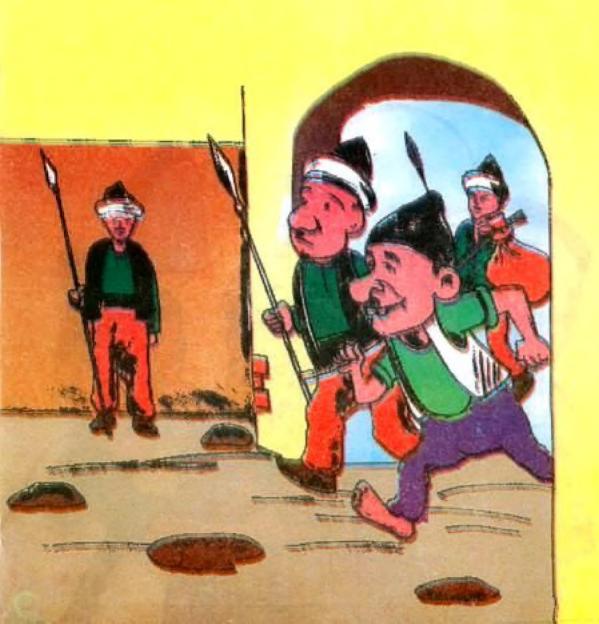

١٣ ـ وفى القصر سأله الملك وكبير الحكماء عن سر سعادتِه ، فقال لهما : إننى قانع دائمًا ، وراض بما يرزُقُنى الله تبارك و تعالى ملك السموات والأرض ، ومؤمِن بأنَّ الخير كله من عند الله ، وأن الشَّرُ كله من عند الناس .



الرَّجلِ الفَقيرِ الَّذي لم يَذق طَعمَ الشَّقاءِ في حَياتِه ، ليَخلَعوا الرَّجلِ الفَقيرِ الَّذي لم يَذق طَعمَ الشَّقاءِ في حَياتِه ، ليَخلَعوا حِذاءَهُ من رِجلَيْه لِيرتَديه المملِك ، ولكنَّهم فوجئوا بأنَّه لا يَلبَس في رِجلَيْهِ أيَّ حـذاء ، فدُهِ ش المملك ، وإذا بِكبيرِ الحُكماء يَضحَك .



١٥ \_ ابْتسم الملك وقال: سبحان الله! لقد علمتنى دَرسًا لن أنساه. قال كبير الحكماء: إقطع طَمعَك عن الدُّنيا تكن مَلِكًا في الدُّنيا والآخِرة، واطلُب حاجَتك من الله فهو وحده الملك الحقُ سبحانه.

فذهب الملك إلى فراشِه ، وراح يَبكى ويَطلُبُ من اللّهِ سبحانَهُ وتَعالَى أن يَشفِيَه ، فهو وَحدَه القادِرُ على أنْ يَشفِيهُ من مَرضِهِ .

